حقوق الطّبع و التّقليد بهذه الصورة الموشّحة بالتعاليق والحواشي محفوظة

## بنياللالطالجالجي

## و عليه توكلي وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله على وعترته الطاهرين .

و بعد: فهذا هو الجزء الرابع من المجلّد الثامن عشر ، وقد انتهى رقمه حسب تجزئتنا إلى ٨٣ ، حوى في طينه خمساً وعشرين باباً من أبواب كتاب الصلاة .
وقد قابلناه على طبعة الكمباني المشهورة بطبع أمين الضرب، وهكذا على نص المصادر التي استخرجت الأحاديث منها ، فسددنا ما كان في المطبوعة الأولى من خلل وتصحيف بجهدنا البالغ في مقابلة النصوص و تصحيحها وتنميقها وضبط غرائبها خلل وتصحيف بجهدنا البالغ في مقابلة النصوص و تصحيحها وتنميقها وضبط غرائبها وإيضاح مشكلاتها على ماكان سيرتنا في سائرالا جزاء ، والحمد لله ، ولا قوة إلا بالله . وقد كنت عزمت على نفسي أن أكتب ذيل الأيات الشريفة في أوائل الأبواب ، نفراً يسيراً مما ألهمني الله تعالى بلطفه و منه ـ من تطبيق الفقد الجعفري على كتاب نذراً يسيراً مما ألهمني الله تعالى بلطفه و منه ـ من تطبيق الفقد الجعفري على كتاب الله عز وجل والاشارة إلى بعض ماهو مبنى الا حكام الشرعية ووجه استنباطها من نصوص الأيات الكريمة ، احتجاجاً على نصاب أهل البيت و منكري فقهم بعد ما آمنوا الأيات الكريمة ، احتجاجاً على نصاب أهل البيت و منكري فقهم بعد ما آمنوا بالكتاب ولم يتفقه وا فيه ، وتحقيقاً لما قال الصادق جعفر بن على يقر بن على المحتج " الكتاب ولم يتفقه وا فيه ، وتحقيقاً لما قال الصادق جعفر بن على المتحتج " الكتاب ولم يتفقه وا فيه ، وتحقيقاً لما قال الصادق جعفر بن على المحتج " الكتاب ولم يتفقه وا فيه ، وتحقيقاً لما قال الصادق جعفر بن على المحتج " الكتاب ولم يتفقه وا فيه ، وتحقيقاً لما قال الصادق جعفر بن على المحتج " الكتاب ولم يتفقه والم

من المخالفين إلا عاجه ويثبت أمرنا في كتاب الله» (١).
ولكن وصل إلينا أنهم نقموا على ذلك المسير ومنهج التفسير، فكففت عن ذلك بعزيمة من الناشر المحترم، ولعل الله أن يتيح لى فرصة الخرى لا نجاز ماكتب الله على من نشر علم القرآن وتفسيره على أساس أهل البيت المتخذ من فقههم و نصوصهم ، وعلى الله قصد السبيل ، و منها جائر، ولوشاء لهداكم أجمعين .

بكتاب الله على الناصب من قرقز. فرجل عارف يلهمه الله معرفة القرآن فلا يلقى أحداً

دبيع الاول عام ١٣٩٠ ﻫ

المحتج بكتاب الله على الناصب

محمد الباقرالبهبودى

<sup>(</sup>١) راجع نص الخبر في غاية المرام ص ٧٢٤ في أنباء آخر الزمان .